



كَرِيْمٌ إِذَا نَزَلَ عُرِفَ مَنْزِلُهُ كَرِيْمٌ إِذَا نَزَلَ عُرِفَ مَنْزِلُهُ وَإِذَا سُئِلَ وَهَبَ

> اسْتخُدَامَاتُ «وِسُّ» فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ

شِّعَا الْحَمَاسُ

أَهَمُّ مَطَادِرٍ فَضَائِلِ العَرَبِ فِي كُرُويِهِمْ وَأَنْسَايِهِمْ

العدد 15 - مارس 2017 - الموافق جمادي الآخرة 1438هـ

يَتَجَدَّدُ العَهْدُ وَيَطِيْبُ اللَّقَاءُ مَعَكَ -أَيُّهَا اليَافِعُ العَزِيْـزُ- فِي عَـدَد مِـنَ «الضَّاد» اخْتَارَ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ رَفِيْقًا فِي غُرْفَتكَ الخَاصَّة أَوْ فِي مَكْتَبَتكَ الصَّغَيرَة التي تَضُمُّ كُتُبًا وَأَدَوَاتٍ مَدْرَسِيَّةً، وَصُحُفًا وَمَجَلَّاتٍ، فِيْهَا مَا يَسْتَمِيْلُ قَلْبَكَ الصَّغْيَرِ أَوْ يَـرُوْقُ لِعَقْلَكَ النَّامَى.

إِنَّكَ أَيُّهَا اليَافِعُ أَعَزُّ ثَرْوَة عَظِيْمَة يَدَّخِرُهَا هَـٰذَا الوَطَنُ الغَالِي لِمُسْتَقْبَلِ
مُشْرِق، فَإِذَا اسْتَكُمَلْتَ وَاجِبَاتِكَ الْمَدْرَسَيَّةَ، وَوَقَيْتَ الحُقُوْقَ التي أُنيْطَتْ بِكُ
مَـْنْ بِـرِّ بِوَالدَيْكَ وَخِدْمَة لَمْجْتَمَعِكَ الصَّغِيْر، فَلاَ تَنْسَ حَقًّا آخَرَ مَنْ حُقُوْقِ

ذَّاتِكَ عَلَيْكَ وَوَاجِبَاتٍ مُحِبِّيْكَ، بِهِ يَزِيْدُ عَقْلُكَ مُّوَّا، وَتَرْتَقِي لَغَتُكَ عَلَيْكَ مُوَّا وَتَرْتَقِي لُغَتَكَ جَمَالًا وَصِحَّةً وَثَرَاءً، إِنَّه مُطَالَعَةُ عَدَدٍ يَتَجَدَّدُ كُلَّ شَهْرٍ كَامِلًا إِلَيْكَ مَا نَرْجُو أَنْ تَكُوْنَ فِيْهِ مُتْعَةٌ لَكَ وَتَشْوِيْقٌ.

فَلْيَطِبْ وَقْتُكَ وَلْتَهْنَا ْ حَيَاتُكَ بِتَصَفُّحِ عَـدَدِكَ الجَديْدِ النَّهِ لَنَّا لَهُ الْجَدِيْدِ النَّالَ اللَّهُ النَّامِ النَّامِ النَّمِ لِلْ النَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُلْكِلُولِ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلِمُ اللِمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلِمُ اللِمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْل



عَجَلَّةٌ شَهْرِيَّةٌ تَدَّمُ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ وَقَوَاحِدَهَا بِطَرِيقَةٍ مُبسَّطَ

> المدير العام: د . خالد إبراهيم السليطي

المشرف العام: خالد عبدالرحيم السيد

رئيس التحرير: د . مريم النعيمي

تصدر عن ملتقى كتارا الثقافي السيال التعالي المسياد المسياد المسياد المسياد المسياد المسيد المسيد المسيد المسيد









جميع الحقوق محفوظة لا يجوز استنساخ أي جزء من هذه المطبوعة بأي طريقة كانت دون إذن مسبق من مالك الحقوق

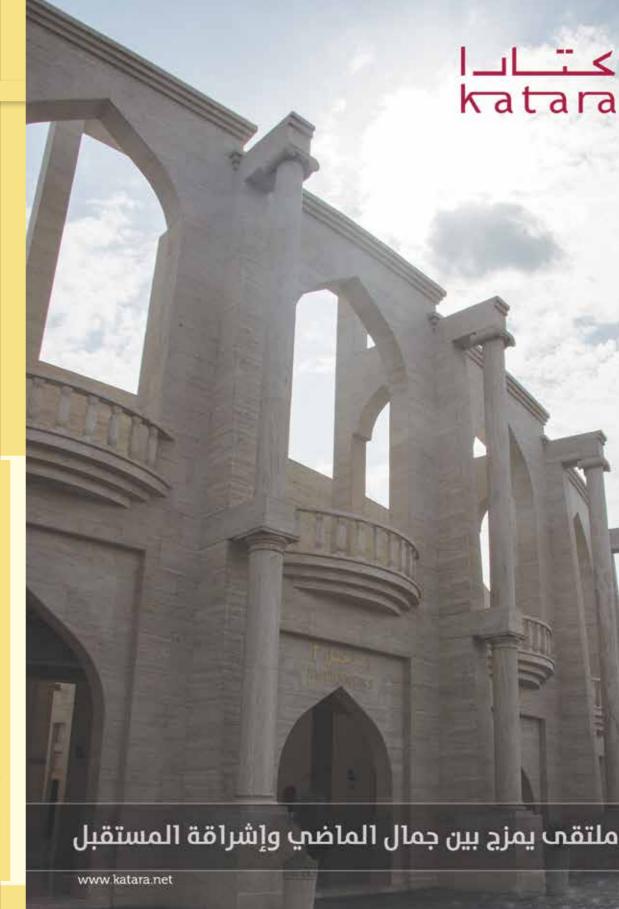

وَقَدُ أَصَابَتُهُ سِهَامُ الهَوَى 00 - فاكس: 0097444080479

والمناقل المناقل المنا

عَبْرُ الأَزْمَال

للتواصل: هاتف: 0097444080463 - فاكس: 0097444080479 ماكس: info@alddad.com ص.ب: 22899 الدوحة -قطر - البريد الإلكتروني:













#### أَهُمَّ مَصَادِرِ فَضَائِلِ العَرَبِ فِي حُرُوبِهِمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ

شِعْرُ الْحَاسَةِ، هُوَ شِعْرُ الْحَرْبِ الذِي يَصِفُ المعَارِكَ وَيُشِيدُ بِالأَبْطَالِ وَيَتَوَعَّدُ الأَعْدَاءَ، كَمَا يَبْدُو هَذَا الغَرَضُ أَيْضًا فِي رِثَاءِ أَبْطَالِ الحُرُوبِ، أَوْ فِي مَدْحِهِمْ، أَوْ فِي سِيَاقِ فَخْرِ الشَّاعِرِ بِبُطُولَاتِهِ فِي الحَرْبِ، وَقَدِ امْتَزَجَ بِوَصْفِ المَعَارِكِ وَالإِشَادَةِ بِالبُطُولَةِ.

> بذَاتِهِ ضمْنَ أَغْرَاضِ الشِّعْرِ العَرَبِيِّ المعْرُوفَةِ التَّقْلِيدِيِّ مِنْهَا والمحدَثِ، وَإِنَّا هِيَ أَبْيَاتٌ وَمَقَاطِعُ شِعْريَّةٌ نَعْثُ رُ عَلَيْهَا ضِمْنَ أَغْرَاض الشِّعْرِ الكِلَاسِيكِيَّةِ المُخْتَلِفَةِ مِنْ مَدْح وَرِثَاءٍ وَفَخْر وَهِجَاءٍ، وَذَلِكَ يَعْنِي -مِنْ ضِمْن مَا يَعْنِيهِ - أَنَّ الغَرَضَ الشِّعْرِيَّ يَظَلُّ القُوَّةَ الموجَّهَةَ لِلقَوْلِ حَتَّى وَإِنِ اسْتَغْرَقَ المَقْطَعُ الْحَمَاسِيُّ مُجْمَلَ القَصيدَةِ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفِي اشْتِرَاكَ الشِّعْرِ الحَاسِيِّ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الخَصَائِصِ الفَنِّيَّةِ وَالمعْنَويَّةِ رَشَّحَتْهُ أَنْ

يَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ نَخْصُوصَةٍ إِنْشَاءً وَتَقَبُّلًا،

وَتَتَعَلَّتُ أَسَاسًا بِوَصْفِ الشَّجَاعَةِ فِي الخَرْب

وَالبُطُولَةِ فِيهَا وَتَتَغَنَّى بِخِصَالِ القَادَةِ

وَمَآثِرهِم وُثُمَّجً لُه إِنْجَازَاتهم العَسْكَريَّةَ.

ا ش

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْحَاسَة بِهَلْدَا

وَلَيْسَتِ الْحَاسَةُ غَرَضًا شِعْرِيًّا قَائِاً المعْنَى تَقْتَرَنُ بِمَعَانِي الشِّعْرِ العَرَبِيِّ المعْرُوفَةِ وَالتِي كَانَ النُّقَّادُ القُدَامَى قَدْ ضَبَطُوهَا فِيا يُعْرَفُ بِالفَضَائِلِ الأَرْبَعِ؛ العَقْلِ وَالعِفَّةِ وَالعَـدْلِ وَالشَّـجَاعَةِ.

وَعَلِي فَضِيلَةِ الشَّحِجَاعَةِ تَدُورُ مَعَاني الحَمَاسَةِ؛ إذْ هِيَ لَيْسَتْ فِي المَحَصِّلَةِ إلَّا تَنْويعًا وَتَوْسِيعًا وَتَعْمِيقًا لِفَضِيلَةِ الشَّجَاعَة، يَسْلُكُ فِيهَا الشُّعَرَاءُ مَسَالِكَ تَعْبيريَّةً مُحَدَّدةً يَسْتَقِيمُ مَعَهَا المَقْطَعُ الحَهَاسِيُّ عَلَى هَيْئَةٍ مُحَكَّدة ضِمْنَ الغَرَض الذِي إلَيْهِ تَنْتَمِي القَصِيدَةُ. وَقَدْ أَثْمَ رَتْ حُرُوبُ القَبَائِلِ فِي الجَاهليَّة قَصَائِدَ حَمَاسِيَّةً، وَتُعَدُّ مُعَلَّقَةُ عَمْرو بْن كُلْثُوم وَاحِدَةً مِنْ عُيُونِ الْحَاسِيَّاتِ في أَشْ عَارً الجَاهليِّينَ، وَمثْلُهَا مُعَلَّقَةُ عَنْ تَرَةَ التِي امْتَ زَجَ فِيهَا الفَخْرُ بالخَمَاسَةِ، وَقَصَائِدُ أُخْرَى لَـهُ.

وَقَدْ كَانَتْ قَصَائِدُ الْحَاسَةِ مَادَّةً لإلْهَاب مَشَاعِر المَحَارِبِينَ، كَا عَدَّهَا مُؤَرِّخُو الأَدَب مَصْدَرًا مُهِمًّا لِتَارِيخِ العَرَبِ فِي خُرُوبِمُمْ وَأُسْلِحَتِهِمْ وَأُنْسَابِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ، كَلَمَا كَانَتْ نَاذِجَ رَفِيعَةً لِشُعَرَاءِ العُصُور الإسلامِيَّةِ

وَكَانَ مِنَ الطَّبيعيِّ أَنْ يَظَلَّ هَذَا الغَرَضُ قَائِاً فِي العَصْر الإسْلَامِيِّ، فَفِي صَدْر الإسْلَام فَاضَتْ قَرَائِحُ شُعِرَاءِ الرَّسُولِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ- بِحَمَاسِيَّاتِ تُصَوِّرُ غُزُواتِهِ، وَتُعَبِّرُ عَنْ فَخْرِ الشَّاعِرِ المُسْلِم بشَجَاعَتِه، وَتُشِيدُ في سِيَاق الرِّثَاءِ بشَجَاعَة الرَّسُولِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَجَاعَةِ مَنْ لَقِيَ رَبُّهُ مِنْ شُهَدَاءِ المسلمينَ.

وَفِي العَصْرِ العَبَّاسِيِّ وَمَا يَلِيهِ مِنْ عُصُور، يَظَلُّ الصِّراعُ مُشْتَدًّا بَيْنَ المسْلِمِينَ وَخُصُوم

الحَمَاسَةُ مُرَاوَحَةٌ بَيْنَ

تَصْوير البُطُولَة وَالتَّغَنِّي

بالبَطلِ حَامِي العِرْضِ

وَالأرْض وَالدِّين

عَقِيدَتِهِمْ مِنَ الرُّوم وَالصَّلِيبِيِّين وَالمغُولِ، وَتُثْمِرُ تِلْكَ الْحُرُوبُ فَيْضًا زَاخِرًا مِنْ شِعْر الحَمَاسَةِ.

وَيَقِفُ فِي مُقَدِّمَةٍ

الحَمَاسِيِّينَ أَبُو تَمَّامٍ، وَمِنْ نَمَاذِجِهِ الرَّفِيعَةِ بَائِيَّتُهُ الشَّهِيرَةُ:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ

وَقَدْ مَضَى القَوْلُ عَنْ أَبِي الطَّيِّب المتنبِّي وَقَصَائِدِهِ فِي مَدْح سَدْفِ الدَّوْلَةِ الرِّي هِيَ أَرْفَحُ نَا البُطُولَةِ فِي ذَاكِرَةٍ أَبِي الطّيّب، وَتُعَدُّ بِحَتِّ أَرْفَعَ مَا فَاضَتْ بِهِ القَرَائِحُ مِنَ الحَمَاسِيَّاتِ الإسْلَامِيَّةِ، سَوَاءٌ في دِقَّةِ وَصْفِ المعَارِكِ وَالجُيُوشِ وَالأسْلِحَةِ، لَدَى المسْلِمِينَ وَالسِرُّوم، أَمْ في تَصْوير شَرَجَاعَةِ سَيْفِ الدَّوْكَةِ وَجُنُودِهِ.

وَفِي العَصْرِ الْحَدِيثِ، تَفِيضُ قَرَائِحُ الشُّعَرَاءِ ابْتِدَاءً مِنَ البِّارُودِيِّ، خَاصَّةً في قَصَائِدِ الفَخْرِ التِي رَدَّدَهَا في سَرَنْدِيبَ (سريلَانْكَا)، كَلَمَ أَثْمَرَتْ قَرِيحَةُ أَحْمَدَ شُوقِي الفَذَّةُ مَمَاسِيَّاتٍ أُخَرَ كَانَ يَصِفُ بِهَا مَعَارِكَ العُثْمَانِيِّينَ، كَمَا أَنَّ قَصَائِدَ شَوْقِي الوَطَنِيَّةَ تُعَدُّ بِحَقِّ شَكْلًا جَدِيدًا مُتَطَوِّرًا مِنْ شِعْرِ الحَاسَةِ.

وَالْحَمَاسَةُ أَيْضًا مُرَاوَحَةٌ بَيْنَ تَصْوير البُطُولَةِ وَالتَّغَنِّي بالبَطَل حَامِي العِرْض وَالأرْض وَالدِّينِ وَالدُّنْيَا،

فَضْلًا عَنْ تَرْسِيخ انْتصَارَاتِ الجَمَاعَةِ وَاللَّهُاتِ وَتَسْوِيغ الْهَزَائِم، وَهُو أَيْضًا احْتِفَاءٌ بِالقِيَم الْعَرَبِيَّةِ الأصِيلَةِ وَالقِيَهِ الإِنْسَانِيَّةِ وَالكَوْنِيَّةِ في حَدِّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِدِّ وَاللَّعِبِ المشْاتَركة.









الأَمْريكِيَّة في بَسُيروْتَ لِلآتَارِ ثَالِتَ أَقْدَم مُتْحَفٍ في ٱلنَّشرقِ الأَوْسَط، وَهُـوَ يَعْرِضُ بَجْمُوعَةً كَبِيرَةً مِنَ الخَفْرِيَّاتِ الَّتِي عُثِرَ عَلَيْهَا فِي لُبْنَانَ وَبَعْضِ الـــدُّوَل المجَـــاورَةِ.

كَانَ يُطْلَقُ عَلَى بَيرُوتَ اسْمُ بَارِيسَ الشَّرْقِ التي يُشَبِّهُهَا بَعْضُهُمْ بِتِلْكَ المُوْجُ ودَةِ فِي فَرَنْسَا،

وَالْتِي مِنْ شَأْنِهَا إِبْقَاءُ السَّائِح مُهْتَاً بِالمدِينَةِ أَثْنَاءَ زِيَارَتِهِ لُبْنَانَ.

وَمِنَ المُعَالِمِ الرِّي يَحْرِصُ كُلُّ مَنْ قَدِمَ إِلَى بَثُيروتَ عَلِيَ زِيَارَتَهَا صَخْرَةُ الرَّوْشَةِ، التِي تَتَمَيَّزُ بِمَنْظُرِ رَائِع وَخَلَابٍ، وَهِيَ مَعْلَمٌ سِيَاحِيٌّ لُبْنَانيٌّ عِبَارَةٌ عَنْ



رَسَائِلِ تَلِّ العَمَارِنَةِ المؤرَّخَةِ بِالقَرْنِ الخَامِسَ عَشَر قَبْلَ الميلَادِ، وَهِيَ مَأْهُولَةٌ مُنْذُ ذَلِكَ الحِينِ، فَتَحْتَلُّ - وِفْقَ التَّصْنِيفَ اتِ العَالَيَّةِ - مَكَانَةً مُتَقَدِّمَةً ضِمْنَ قَائِمَةِ أَكْثَرِ المدُنِ زِيَارَةً فِي العَالَم. وَتَضُمُّ بَــُيْرُوتُ عَـــدَدًا مِــنَ المعَـــالم السِّــيَاحِيَّةِ وَالمتَاحِـفِ العَرِيقَةِ مِثْلَ مُتْحَفِ بَيرُونَ الوَطَنِيِّ، الذِي يُعَدُّ المُتْحَفَ الأُسَاسَ للآثَارِ فِي لُبْناَنَ. وَبِالإِضَافَةِ

14 ض

في أَيَّام ازْدِهَارِهَا الأُولَى بَعْدَ الإِسْتِقْلَالِ، وَلَا يَزَالُ بَعْضُ النَّاسِ يُلَقِّبُهَا بِهَذَا اللَّقَبِ اليَوْمَ، وَيَعُودُ ذَلِكَ إِلَى النَّمَطِ العُمْرَانيِّ، وَالمعَالِم الأَثْرِيَّةِ، وَالأَسْوَاقِ، وَالمطْبَخِ البَلَدِيِّ، وَالحَيَاةِ اللَّيْلِيَّةِ



بَيْرُوتُ اسْتَوْعَبَتْ عَدَدًا منَ الحَضَارَاتِ

العَرِيقَةِ الَّتِي سَاهَمَتْ فِي تَشْكِيلِ هُوِيَّتِهَا

صَخْرَتَيِنْ كَبِيرَتَيِنْ قَرِيبَتَينْ مِنْ شَاطِئِ مِنْطَقَةِ الرَّوْشَةِ فِي بَحْرِ

بَيُرُوتَ الغَرْبِيِّ، تَكُوَّنَتَا بِفِعْلِ العَوَامِلِ الطَّبِيعِيَّةِ عَلَى مَرِّ العُصُورِ.

لِتَخْلِيدِ ذِكْرَى الشُّهَدَاءِ اللَّبْنَانِيِّينَ الذِينَ شَنَقَهُمُ الأَثْرَاكُ بِتَارِيخ

6 مَايُو 1916 بِتُهْمَةِ التَآمُرِ عَلَى الدَّوْلَةِ العُثْمَانِيَّةِ وَالتَّعَامُل مَعْ

وَمِنْ أَبْرَز مَعَالم بَيرُوتَ قَصْرُ سُرْسُتَ، وَهُو قَصْرٌ أَثُريٌّ لُبْنَانيٌّ

بَنَاهُ نِقُولَا شُرْسُق عَامَ 1910، وَأَوْصَى بِه بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَى بَيرُوتَ،

عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى مُتْحَفِ لِلْفُنُونِ الْحَدِيثَةِ. وَفَتَحَ الـمُتْحَفُ أَبْوَابَهُ

لِلْعُمُومِ سَنَة 1961، وَيَعْرِضُ مَجْمُوعَةَ قِطَع وَأَعْمَالٍ فَنَّيَّةٍ إِسْلَامِيَّةٍ

وَمِنْ هَذِهِ المَعَالِم مَسْجِدُ مُحَمَّدِ الأَمِينِ، الذِي يُعَدُّ أَكْبَرَ مَسْجِدِ

في بُنيروتَ وَلُبْنَانَ، وَالَّـذِي شُـيِّدَ عَلَى مِسَاحَةٍ تَفُوقُ عَـشَرَةَ آلَافِ

مِيِّرٌ مُرَبَّع، وَطُلِيَتْ قِبَابُهُ بِاللَّوْنِ الأَزْرَقِ، وَتَرْتَفِعُ مِنْهُ أَرْبَعُ مَآذِنَ

يُمْكِنُ رُوْيتُهَا مِنْ ثُخْتُلَفِ أَنْحَاءِ بَيرُوتَ، كَمَا هِيَ حَالُ المَسَاجِدِ

أَمَّا بُرْجُ السَّاعَة الحَمِيديَّة، وَيُسَمَّى أَيْضًا ببُرْجِ السَّاعَة العُثْمَانيِّ،

فَقَدْ شُيِّدَ فِي عَهْدِ السُّلْطَانِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الثَّانِي سَنَةَ 1919، وَكَانَ

المُشروعُ نِتَاجَ أَفْكَارِ وَالِي بَيرُوتَ رَشِيد بِك، وَهُوَ المشرُوعُ الأُوَّلُ

وَفِي وَسْطَ بَيْرُوتَ التِّجَارِيّ، بالْقُرْبِ مِنَ السَّرَاي الكبير،

يَقَعُ مُتْحَفُ رُوبِير مُعَوَّض، الَّذِي يَحْتُوي عَلَى عَدْدٍ مِنَ التُّحَفِ

الفَنِّيَةِ الشَّرْقِيَّةِ وَالغَرْبِيَّةِ مِنَ الكُتُبِ القَدِيمَةِ النَّادِرَةِ، وَالأُوَانِي

مِنْ نَوْعِهِ فِي الفَلِّ المِعْمَارِيِّ العَرَبِيِّ فِي ذَلِك الوَقْتِ.

وَأُدَبِيَّةٍ لِعَدَدِ مِنَ الفَنَّانِينَ العَالِيِّينَ وَاللَّبْنَانِيِّينَ.

ذَاتِ النَّمَطِ العُمْرَانِيِّ العُثْسَانِيِّ.

الخَزَفِيَّةِ وَالفَحَّاريَّةِ.

أَعْدَائِهَا، في السَّاحَةِ نَفْسِهَا التِي تَعْتَوي التِّمْثَالَ اليَوْمَ.

وَمِنْ هَذِهِ المَعَالِمُ أَيْضًا تِمْثَالُ الشُّهَدَاءِ، وَهُو نُصُبُّ تَذْكَاريُّ ا



## حَاتِمُ الطَّائِيُ

كَرِيْمٌ إِذَا نَزَلَ عُرِفَ مَنْزِلُهُ وَإِذَا قَاتَلَ غَلَبَ وَإِذَا سُئِلَ وَهَبَ



بَيْت سَنَةً يُطْعِمُوْنَهَا قُوْتَهَا، لَعَلَّهَا تَكُفُّ عَلَّ تَصْنَعُ، ثُمَّ أُخْرَجُوْهَا بَعْدَ سَنَةِ، وَقَدْ ظَنُّ وا أَنَّهَا تَرَكَتْ

ذَلِكَ الْخُلُقَ، فَدَفَعُوا إِلَيْهَا مَالًا فَأَعْطَتْهُ أَوَّلَ

عِشْتُ فِي بِلَادِ الجِبَلِينِ أَجَا وَسَلْمَى، وَتَزَوَّجْتُ بِهَاوِيَّةَ بِنْتِ حُجْرِ الغَسَّانِيَّةِ، عِنْدَ

زيارَتِي إِلَى بللادِ الشَّام، وَكَانَتْ فَتَاةً ثَرِيَّةً جلًّا وَتَعِيْشُ حَيَاةً مُلُوْكِيَّةً، تَقَدَّمَ لِخِطْبَتِهَا عَدِيْدٌ مِنَ الشَّعَرَاءِ؛ كَزَيْدِ الخَيْل وَأُوْس بْن سَعْدٍ وَأُوْس ابْن حَارِثَةَ، فَعَمِلَتْ عَلَى جَمْع هَـؤُلَاءِ الشُّعَرَاءِ، وَطَلَبَتْ مِنْ كُلِّ شَاعِرِ أَنْ يُلْقِيَ بَيْتًا مِنَ الشِّعْرِ لِكَيْ تَخْتَارَ أَحَدَهُمْ زَوْجًا، فَاسْتَجَابَ هَوُلاءِ الشُّعَرَاءُ لِطَلَبِهَا، فَوَقَعَ الاخْتِيَارُ عَلَيّ.

وَلَكِنَّ هَـذَا الـزَّوَاجَ لَمْ يَـدُمْ طَويْلًا، فَقَـدْ كَانَ لِكَرَمِي وَسَخَائِي الدَّوْرُ الرَّئِيْسُ فِي طَلَاقِ مَاوِيَّةً وَانْفِصَالِي عَنْهَا، فَقَدْ اعْتَبِرَّتْ كَرَمِي وَسَخَائِي تَبْذِيْرًا لِلأَمْ وَالِ عَلَى الغُرَبَاءِ، كَمَا لَمْ يُعْجِبْهَا مِنِّي عَدَمُ تَفْكِيرِي بِمُسْتَقْبَلِ عَائِلَتِي.

حَاوَلَتْ مِرَارًا إِقْصَائِي عَلَمَّ كَانَتْ تَعْتَقَدُ أَنَّهُ تَبْذِيْتُ ، لَكِنِّي لَمْ أَسْتَجِبْ لَهَا؛ إِذْ كَانَ الكَرَمُ

فيَّ سَحِيَّةً وَلَيْسَ تَكَلُّفًا، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَتَخَلِلًا عَنْهُ، لِذَلِكَ بَقِيْتُ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ.

بَعْدَ أَنْ طَلَّقْتُهَا زَارَنِي خَمْسُوْنَ رَجُلًا يَطْلُبُوْنَ مِنِّي تَقْدِيْمَ الطَّعَامِ لَهُمْ، فَعَمِلْتُ

عَلَى إعْدَادِ وَلَيْمَةٍ خَاصَّةٍ بِهِمْ تَعْتَ إِشْرَافِي، فَلَا عَلِمَتْ مَاوِيَّةُ بِذَلِكَ قَالَتْ: لِهَذَا السَّبَ كَانَ طَلَاقُنَا؛ لِأَنَّكَ تُكْرِمُ الضَّيُوفَ عَلَى حِسَابِ أَبْنَائِكَ. لَكِنِّي لَمْ أَبِالِ بِذَلِكَ، فَقُلْتُ: تَقُوْلُ أَلَا أَمْسِكْ عَلَيْكَ فَإِنَّنِي

أَرَى المَالَ عِنْدَ المُمْسِكِيْنَ مُعَبَّدَا

ذَرِيْنِي وَحَالِي إِنَّ مَالَكِ وَافِرٌ

وَكُلُّ امْرِئِ جَارِ عَلَى مَا تَعَوَّدَا وَعِنْدَمَا كَانَ يَسْأَلُنِي بَعْضُ النَّاسِ إِنْ كَانَ يُوْجَدُ مَنْ هُوَ أَكْرَمُ مِنِّي، كُنْتُ أَقُولُ: نَعَمْ، وَأُحْكِي لِلسَّائِلِ أَنِّي نَزَلْتُ مَرَّةً عَلَى غُلَام يَمْلِكُ عَـشْرًا مِنَ الغَنَم، فَقَدَّمَ لِي رَأْسَ وَاحِدَةً وَخْمَهَا، فَأَعْجَبَتْنِي الرَّأْسُ وَظَلَلْتُ أَثْنِي عَلَيْهَا وَأَجِدُ الغُلَامَ يَخْرُجُ وَيُحْضِرُ لِي الرَّأْسَ، وَعِنْدَ مُغَادَرَتِي المكانَ وَجَدْتُهُ مُمْتَلِعًا بالدِّمَاءِ، فَقَدْ ذَبَحَ الغُلَامُ كُلَّ أَغْنَامِهِ لِيُطْعِمَنِي الرَّأْسَ، وَلَــ اللَّهُ مَنْ سَبَبِ فِعْلِ ذَلِكَ، قَالَ: كَيْفَ تَطْلُبُ مَا عِنْدِي وَأَمْنَعُهُ عَنْكَ؟!

قَالُوا لِي: وَهَـلْ أَعْطَيْتَـهُ شَـيْئًا فِي المَقَابِل، فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَعْطَيْتُهُ ثَلَاثَمِئَةِ نَاقَةٍ خَمْرَاءَ

وَخَمْسِتَين رَأْسَ غَنَم. كَرَمُ الطَّائِيِّ مَضْرِبُ وَعِنْدَمَا قِيْلَ لِي: إِذَنْ أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْهُ، قُلْتُ: بَلْ هُـوَ المَّثَلِ.. بِهِ تَزَوَّجَ الأَكْرَمُ؛ فَهُ وَ أَعْطَانِي كُلَّ وَبِسَبِهِ طُلَّقَ! مَا يَمْلِكُ، وَأَنَا أَعْطَيْتُهُ جُزْءًا بِمَّا أَمْلِكُ.

عُرفَ شِعْري بالصِّدْق، حَتَّى قِيْلَ إنَّهُ يُشْبهُ جُوْدِي وَكَرَمِي، وَكُنْتُ حَيْثُمَ اَنَزَلْتُ عُرفَ مَنْزلي، وَإِذَا قَاتَلْتُ غَلَبْتُ، وَإِذَا غَنِمْتُ أَنْهَبْتُ، وَإِذَا سُئِلْتُ وَهَبْتُ، وَإِذَا ضَرَبْتُ بِالقِدَاحِ فُزْتُ، وَإِذَا سَابَقْتُ سَبَقْتُ، وَإِذَا أَسَرْتُ أَطْلَقًٰ ـ تُ.

19 0





20 ص













# الوراقين أكارميخ المخالفاء

#### السُّيُوطِيُّ يَسْتَكْمِلُ بِتَارِيخِ الخُلَفَاءِ رِحْلَاتِهِ بَيْنَ الطَّبَقَاتِ

«تَارِيخُ الْخُلَفَاءِ» مِنْ تَصَانِيفِ الحَافِظِ جَلَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ السُّيُوطِيِّ الشَّافِعِيِّ، المؤلُودِ في رَجَبِ سَنَةَ 849هـ وَالمَتَوَقَّ عَام 1 وَلَهُ مُؤَلَّفَاتٌ كَثِيرَةٌ قَارَبَتْ خَمْسَمِئَةٍ كِتَابٍ مِنْهَا كِتَابُنَا هَذَا.

> وَقَدْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ أَنَّ مِنْ دَوَاعِي تَأْلِيفِهِ هَذَا الكِتَابَ أَنَّهُ لَا يَهُ لَا مَنَ المؤلِّفِينَ أَلُّفُ وا فِي طَبَقَاتِ الشُّعَرَاءِ، وَالنَّحْويِّينَ، وَالنُّفَّهَاءِ، وَتَرَاجِم العُلَامَاءِ، رَأَى بِثَاقِب نَظَرِهِ أَنْ يُوَلِّفَ كِتَابًا فِي سِيرَةِ الخُلَفَاءِ، بَدَأَهُ بِالخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، ثُمَّ مَنْ صَحَّتْ خِلَافَتُهُ مِنْ بَعْدِهِم كَالْحَسَن بْن عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُا، وَخُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةً، وَعَدَّ مِنْ بَيْنِهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبِيرِ رَضِيَ الله عَنْهُا، وَاسْتَشْنَى مِنْهُمْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، لِأَنَّهُ -كَمَا قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ- لَا يُعَدُّ فِي أُمَرَاءِ المؤمنِيَنْ.

> وَقَدْ ذَكَرَ فِي مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ فُصُولًا مُهمَّةً، مِنْهَا فَصْلٌ في «شَأْنِ البرُّدَةِ النَّبُويَةِ التِي تَدَاوَلَهُ الخُلَفَاءُ إِلَى آخِر وَقْتٍ»، وَهُو 26 ص يَظُنُّ أَنَّهَا فُقِدَتْ فِي فِتْنَةِ التَّتَارِ.

وَأَعْقَبَهُ بِفَصْلِ عُنْوَانُهُ «فِي فَوَائِدَ مَنْثُ ورَةٍ تَقَعُ فِي التَّرَاجِمِ»، ذَكَرَ فِيهِ قَوَاعِدَ مُهمَّةً فِي الأَلْقَابِ وَالكُنَى، وَمَنْ سَبَقَ غَيرًهُ في عَمَل مُعَينً. وَقَدْ نَقَلَ عَن المَسْعُودِيِّ فِي إحْدَى الفَوَائِدِ: «وَلَم يَل الخِلَافَةَ هَاشِمِيُّ ابْنُ هَاشِمِيَّةٍ إلَّا عَلِيًّ ابْنُ أَبِي طَالِب وَالْحَسَنُ ابْنُهُ رَضِيَ الله عَنْهُا،

ثُمَّ بَدَأً فِي سَرْدِ الخُلَفَاءِ وَحَيَاتهم رَضي الله عَن الصَّحَابَةِ مِنْهُم، وَقَد كَانَ يَذْكُرُ اسْمَ الخَلِيفَةِ وَلَقَبَهُ وَعُمْرَهُ وَأَهَمَ أَعْمَالِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَحَابيًا ذَكرَ الأُحَادِيثَ التِي رَوَاهَا، وَبَعْضًا مِنْ تَفْسِيرِهِ وَأَقْوَالِهِ، وَمَنْ مَاتَ في عَهْدِهِ مِنَ الأَعْلَامِ، وَمَنْ رَثَاهُ مِنَ الأُعْسَلام شِعْرًا وَنَشْرًا. وَقَدْ دَرَجَ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابَتِهِ سِيرً الخُلَفَاءِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةً وَمَنْ

بَعْدَهُمْ عَلَى الْحِيَادِيَّةِ، فَتَرَّاهُ إِذَا يَذْكُرُ مُحَاسِنَ خَلِيفَةٍ وَأَعْلَا لَهُ حَسَنَةً، فيُعَدِّدُ الأَعْمَالَ الَّتِي رَآهًا سَبَبًا فِي وَفَاةِ هَـذَا الخَلِيفَةِ أَوْ عَمَالًا قَادِحًا فِي سِيرَتِهِ.

وَيُعَدُّ كِتَابُ "تَارِيخُ الْخُلَفَاءِ" مِنْ أَشْهَر كُتُب السُّيُوطِيِّ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا أَيْضًا: «الجَامِعُ الصَّغِير في أَحَادِيْثِ البَشِيرُ النَّذِيْرِ»، وَ«طَبَقَاتُ الـمُفَسِّرينَ»، وَ «طَبَقَاتُ الْحُفَّاظ»، وَ «الإِتْقَان في عُلُوم القُرْآن»، وَ «بُغْيَةُ الوُعَاة في طَبَقَاتِ اللُّغُويِّينَ وَالنُّحَاةِ»، وَ«طَبَقَاتُ الأُصُولِيِّينَ»، وَ ﴿ أَسْرَارُ تَرْتِيبِ القُرْآنِ » وَ ﴿ اللَّهُ لِلنَّاسُورِ فِي التَّفْسِيرِ بِالمَأْثُورِ"، وَ (المُزْهِرُ فِي عُلُومِ اللَّغَةِ"، وَأَلْفِيَّةٌ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ.

وَقَدْ أَلَّفَ السُّيُوطِيُّ «تَاريخ الخُلَفَاء» أَيَّامَ الخَلِيفَةِ المُسْتَنْجِدِ العَبَّاسِيِّ المُتَوَقِّ 14 مِن



مُحَرَّم 884هـ، وَهُوَ الخَلِيفَةُ الحَادِي وَالخَمْسُونَ مِنْ بَنِي العَّبَّاسِ. ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ أَخْبَارَ المُتَوَكِّل عَلَى الله وَالدِ المُسْتَمْسِكِ بالله، وَكَانَ الِــمُسْتَمْسِكُ قَــدْ وُلِّيَ الخِلَافَـةَ فِي صَفَـر سَـنَةً 903هـ، وَفِي أَيَّامِهِ تُوفِّي السُّيُوطِيُّ. قَالَ: «وَلَمْ أُوْرِدْ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ العُبَيْدِيِّينَ، لِأَنَّ إِمَامَتَهُمْ غَـُيْرُ صَحِيحَـةٍ، لِأَمُـورِ، مِنْهَا... "إلـخ. إلَّا أَنَّـهُ رَجَعَ عَنْ كَلَامِهِ فَذَكَرَهُمْ فِي فَصْل بِمَلَاحِق الكِتَاب، بَعْدَمَا صَرَّحَ بِالفَرَاغِ مِنْـهُ. وَافْتتَحَـهُ بفُصُولِ فِي كَوْنِ النَّبِيِّ صَالَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْمْ يَسْتَخْلِفْ، وَفِي مُلَّةِ خِلَافَةِ الإِسْلَام، وَفِيلاً جَاءَ مِنَ الأَحَادِيثِ السَّمُنْذِرَةِ بِخِلَافَةِ بَنِي أُمَّيَّةَ، وَالـمُبَشِّرَةِ بِخِلَافَةِ بَنِي العَبَّاسِ. وَأَتْبَعَهَا بفَوَائِدَ مَنْثُورَةٍ مِنْ عَجَائِب المُصَادَفَاتِ، وَنَوَادِرِ الأَوَائِلِ، وَمَا أَلُّفَ فِي تَوَارِيخِ الخُلَفَاءِ، وَأُوَّهُا "تَارِيخُ الخُلَفَاءِ" لِنَفْطَوَيْهِ النَّحْوِيِّ. وَخَتَمَهَا بِنَمُوذَج مِنْ بَيْعَاتِهِمْ. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَلْحُقَ بِالكِتَابِ مَنْظُومَةً مِنْ صُنْعِهِ فِي أَسْرَاءِ الخُلَفَاءِ وَوَفَيَاتِهِم، سَهَاهَا "تَحْفَةُ الظَّرَفَاءِ".

وَذَكَرَ فِي خَامَّتِهِ مَصَادِرَ كِتَابِهِ مِنْ كُتُب التَّوَارِيْخ، مُبَيِّنًا السَّنَةَ التِي انْتَهَى إلَيْهَا كُلَّ تَاريخ، إضَافَةً إِلَى تَوَاريخ البُلْدَان، مَعَ ذِكْر عَدَدِ مُّجَلَّدَاتِ كُلِّ تَارِيخ، مِثْلَ: «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (57 مُجَلُّدا)، وَ (الأَوْرَاقُ) للصُّولِيِّ (7 مُجَلَّدَاتٍ)، وَ «الطَّيُورِيَّاتُ» لِأَبِي طَاهِر السَّلَفِيِّ (3 مُجَلَّدَاتٍ). وَطُبِعَ الْكِتَابُ طَبْعَاتٍ كَثِيرَةً، أُوَّكُمًا فِي الْمَطْبَعَةِ الـــمَيْمَنِيَّةِ سَنَةَ 1305هـ. ص 27



جابر طفل في الثالثةَ عشْرةَ من عمره، يعيشُ في كنَف جدِّه منصور، بعد أنْ سافرَ والداه لاستكمال دراستهما العليا. يحبُّ الجدُّ منصور الاختراعات، وهِلاَ أوقاتَ فَراغه في هذا العمل، وذلك بعد أن تقاعدَ من وظيفته مدرّسًا للغَة العربية. وأكثر ما يزعجه وقوعُ حفيده في خطأ لغوي، وكذلك تصرُّفاته غيرُ المقبولة، لذاً فقد اخترع له ساعة يد فيها شريحة إلكترونية، تصوِّب له أخطاءَه اللغوية.

هَلْ يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّكَ لِأَنَّنِي يَا وَلَدِي كُنْتُ قَدْ رَاض عَن المُسْتَوَى وَضَعْتُ بِهَا بَرْنَاكِجًا لِلْمُبْتَدِئِيْنَ، الذِيِّ وَصَلْتُ إِلَيْهِ؟ أَرَاكَ قَدْ تَجَاوَزْتَهُ الآنَ





صلوال رسوم: محمد صلاح درویش اسْمَعْ يَا جَابِرُ، لَا بُدَّ أَنْ نُعِيدَ

**Las** 

بَرْ مَجَّةَ السَّاعَةِ مِنْ جَدِيدٍ

لمَاذَا يَا جَدِّي؟ بِالتَّأْكِيدِ يَا وَلَدِي، وَإِلَّا مَا سَعَيْتُ إِلَى تَرْقِيَةِ البَرْنَامَج























لَا تَقُلْ: «الغَيْرُ مَعْرُوْفٍ»،

وَلَكِنْ قُلْ: «غَيْرُ المعْرُوْفِ»











إعداد: أيمن حجاج





#### متراطك

المرادف هو كلمة لها معنى قريب لكلمة أخرى في اللغة أو المعنى نفسه. هل تستطيع أن تساعد فهدًا في إيجاد خمس مترادفات أخرى لكلمة «رائع» غير التي ذكرها؟

ياذٌ

رَائعٌ

بَهِيٌّ

#### أين الطريق

ساعد هذه الأم الواعية في تعليم ابنها هذا الدرس، إذا كنت تعرف أسماء رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، فسيمكنك أن تساعد هذه الأم، كل ما عليك أن تلون الدوائر التي تحتوي على أسماء رسولنا الكريم، وستصل بالتأكيد





| العقور | ( المحر ) | ( المهيمن | السهيد | (الحسيب) | ( المندر ) | ( العظيم ) | الحدم |
|--------|-----------|-----------|--------|----------|------------|------------|-------|
|        |           |           |        |          |            |            |       |
|        |           |           |        |          |            |            |       |
| العزيز | القابض )  | ( الشكور  | الباسط | (الک یم) | البشر)     | ( الوكيل ) | الحيم |









### مسابقظه

إذا قرأت مجلتك جيدا، فستستطيع حل هذه الأسئلة الثلاثة، حاول، فقد تفوز بجائزة العدد..

- 1 أَيُّهُمَا أَصْوَبُ «لِصَالِحِكَ» أَمْ «لمصْلَحَتِكَ»؟
- 2 مَا اسْمُ المنْظُوْمَةِ التِي ضَمَّتْ أَسْمَاءَ الخُلَفَاءِ فِي كِتَابِ "تَارِيْخُ الخُلَفَاءِ"؟
  - 3 مَنْ أُمُّ حَاتِمِ الطَّائِيِّ؟

| الاسم :          | ال | <br>البلد: |       |
|------------------|----|------------|-------|
| ،<br>رقم الهاتف: |    |            |       |
| رس اساس.<br>     |    |            | العدد |

#### نتنارك وأربح



قم بعمل فولو لمجلة الضاد على تويتر @alddadmag
ثم ريتويت لبوست المسابقة وبه الإجابة

الفائز بمسابقة العدد الماضي مسعود أحمد الخلف ـ قطر

@Masuod88

ص 41

## ببرِّكَ أَبْوَابُ دَارِ الْخُلُودُ مُفَتَّحَةٌ وَهْيَ سَعْدُ السُّعُودُ رضَا أَبُوَيْكُ رضًا لِلإِلَهِ فَبالبِرِّ تَلْقَى المُنَى وَتَسُودُ هُمَا أَيُّهَا الطِّفْلُ فَيْضُ الحَنَانُ وَظِلُّ الأَمَانِ الظَّلِيْلِ السَّمِدِيدُ إِذَا كُنْتَ بِالْأَبُويْنِ حَفِيًّا حَيَاتُكَ فِي مُرْتَقِّي وَصُعُودْ إِذَا خَاطَ بَاكَ يُرِيْ لَان شَأْنًا فَلَبِّ النِّدَاءَ بِنَفْ سَ تَجُ وِدْ وَلَا تَكُ عَمَّا أَرَادَا كَسُولًا وَلَا تَكُ عَنْ خِدْمَةِ ذَا قُعُودُ فَلَسْتَ تُوفِّي لِذَيْن حُقُوقًا بِبِرِّكَ مَهْ إَبَذَلْتَ الجُهُ وَدُ عَلَى البَرِّ تَاجُ العُلَا زَيْنَةٌ فَخَارٌ وَعِنٌّ وَذِكْرٌ حَمِيدٌ

بر الوالرين

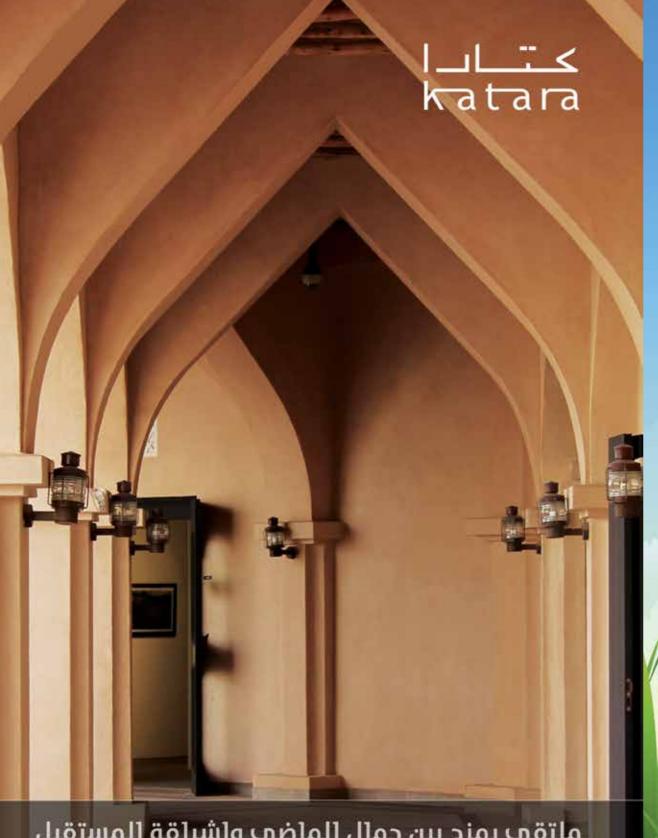

ملتقب يمزج بين جمال الماضي وإشراقة المستقبل

www.katara.net

